#### المقدمة

#### بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله الذي جعل الإقستداء بالرّجال الصَّالحين الأخيار من أعظم القربات الموصله إلى رضا ربّ البريّات. فقد امر الله بذلك في محكم آياته البينات بقوله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقستده. وبالإتباع والإقتداء بالرّجالِ الصّالحين يبلغ العبد رفيع الدرجات ويدرك اللحــوق بخير البريات سيدنا محمّد أفسضل أهل ألأرض والسموات صلّى الله وسلّم عليه وعلى آله و صحبه المقـــتدين به في الأقوال والأفعال و النيات. أما بعد: فلما

ظهر وفشا في زماننا هذا وأهله من الممتأخر الكلّي خصوصا من أهلي وعشيري وإخوايي عما كانوا عليه أباؤنا الصالحون. وما درجوا عليه من سير ومن اخلاق ومن عقائد وقواعد حسنة جميلة فأصبحنا في زمان كما قال القائل:

زمانا كأهله و أهله كما ترى وسيرنا كسيره وسيره إلى ورى كيف وأهلنا كما وصفهم سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحدّاد رضوان الله عليه أولئك قوم قد هدى الله فاقتده \*

أي إقتداء بمؤلاء الرّجال. وسر في طريقتهم واستقم في جميع امورك ولا تلتفت إلى الغير ولا إلى الذي مع الغير. وثما قال الحبيب على بن محمد الحبشي رضوان الله عليه: وثما يسر القلب مني لزومكم \* طريقة أبائي و أهــــلي و أجدادي

فقد طلب متي بعض الإخوان أن اجمع شيئا او أشير إلي احد من الأولاد ان يقيد شيئا مما ألقيه ومما أجراه الله على لساني في خلال بعض المجالس الخيرية ليعود النفع لمن اراده خصوصا لأولادنا ولمن سيأتون بعد. فتماديت عن ذلك من وقت إلى وقت فاعادوا علي

الطلب خوفًا من الفوات ومن الإنفلات كما قال القائل، "ما حفظ فر – وما كتب قر" تــموت الخبايا في الزوايــاومالها \* من النّاس بين النّاس للنّـاس ذاكر تفويت كرمات الرّجال شواردا \* إذا لم تقيد ها علينا دفاتر فلما علم الله صدق نيتهم وقصدهم الحسن، فعندها انشرح صدري وقوي عزمي فاستعنت بالله وعليه توكلت وإليه أنيب فجمعت شيئا يسيرا على قدر المستطاع لقصد النفع والإنتفاع لمن اراده ورغب فيه. وسميته "السبيل الواضح لمن اراد الإقتداء بالسلف الصالح في نبذة من خطب وترتيب الفواتح" وارجومن الله القبول فيما سعيت فيه ويعود النفع لي ولأهلي و لإخواني. والله الموفق والهادي إلى السبيل الصواب.

جمعه الفقير الى عفو الله و كرمه شيخ بن ابي بكر بن محمدبن عمر السّقاف خطبة للطلب

(Khutbah Meminang)

بِسُم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْحَمْدُ لله الَّذِي وَفَّقَ وَسَدَّدَ وَقَدَّرَ. وَنَسْأَلُهُ تَيْسِيْرَهَا تَعَسَّرْ، وَوَعَدَ بِالْمَزِيْدِ لِمَنْ أُعْطِيَ قَلْسِيْلاً أَوْ كَشِيْرًا فَشَكَرْ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّد النُّور الأَزْهَارْ وَالسّر الْأَطْهَارْ الْحَبيْبِ الّذيْ قَالَ بَعْضُ وَاصِيْفِهِ كَأَنَّ وَجْهَهُ قَطْعَةُ قَمَرْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ أَضْوَءُ مِنَ الْقَمَرْ، أَللَّهُمَّ صَلَّ وسَلَّمْ عَلَيْه وعَلَى آله وصَحْبه الْمَيَامِيْنِ الْغُرَرْ. أَمَّا بَعْدُ: حَاضِرِيْنَ الْكُرَامْ جَمِيْعًا

أَلسَّالاًمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَــةُ الله وَبَــرَكَاتُهُ. إِنَّنِيْ بِالْأَصَالَهُ عَنْ نَفْسِيْ وَنِيَابَةً عَنْ فُلاَنُ ابن فُلاَنْ. أُوجَهُ خطَابيْ إِلَى الْأَخِ الْكُريْمْ أو الْعَمّ الْحَشيم فُلاَن بْنُ فُلاَنْ، سَمعْتُ حَديْ شَا يُرُوكَ عَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمْ أَنَّهُ قَالَ تَزَوَّجُوا تَنَاكُحُوا تَكْتُرُوا فَاءنَّى مُباه بِكُمُ ٱلْأُمَمَ يَوْمَ الْقيَامَةْ. وَقَالَ أَيْضًا مُخَاطبًا شَـبَابَ أَمَّته يَامَعْشَرَ الشَّبَابُ مَنْ اسْتَطَاعَ منْكُمُ الْبَآءَةَ فُلْيَتَزَوَّجُ (الى آخرالحديث) فَبهذًا جئتُ طَالبًا وَ خَاطِبًا وَرَاغِبًا فِي الْبنْتِ الْمَصُوْنَةُ أُوْ

أُخْتَكُمُ الْمَصُوْنَةُ فلانة بنْت فُلاَنْ للْوَلَدْ ٱلْمُبَارَكُ إِنْ شَآءَ الله فُلاَنُ بْنُ فُلاَن فَالَمَن فَالْمَانِ وَرَجَائِي مَنْكُمُ الْقَبُولُ : لَئِنْ أُحْظَى بِالْقَبُولِ فَهَذَا غَايَةُ مَطْلَبِيْ وَ أَكْبَرُ ظَنِي أَنَّكُمُ تَقْبَلُ الطَّلْبَا فَمَاأَحْلَى لَسَمْعِيْ حَيْنَ أَسْمَعُ الْقَوْلَ مَنْكُمُو بِلَسْنَكُمُ الْعَذْبِ أَهْلاً وَسَهْلاً وَمَرْحَبًا أَقُولُ قُول هذًا وَ أَسْتَغْفَرُ اللهُ. وَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَ بَرَكَاتُهُ.

خُطْبَة لقَبُوْل الطَّلب (Khutbah Menerima Pinangan) لسَانيْ بِحَمْدِ اللهِ قَدْ أَعْلَنَتْ شُكْرًا عَلَى نعَم لا أَسْتَطَيْعُ لَهَا حَصْـرَا بسه الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ٱلْحَمْدُ لله الَّذيْ لاَتَزَالُ لَطَائفُ نعَمه عَلَى الْعَالَميْنَ تَتْرَى، فَهِيَ تَتَوَالَى عَلَيْهِمْ إِخْتيَارًا وَ قَهْرًا. وَمَنْ بَدَائِعِ أَلْطَافِهِ أَنْ خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصَهْرًا. وَجَعَلَ النَّكَاحَ سَبَبًا لِلتَّكْثير الَّذيْ به مُبَاهَاةُ سَيِّد الْوَرَى لَكَآفَّة الْأَنْبِيَاء وَ الْمُرْسَلِيْنَ في يَوْم

الْقيَامَةِ الْكُبْرَى، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى الْحَبِيْبِ ضَوْءُ نُوْرِ جَبِيْنِهِ قَدْ أَخْسِجَلَ الْبَدْرَا، سَيّدنا وَحَبِيْبنَا مُحَمّد الّذيْ أَتَاهُ أَمَيْنُ الله بِالْوَحْسِي جَهْرَةً فَكَانَ لَرَبّ الْعَرْش يَعْبُدُ في حـرَاءْ، وَممَّا أُنْزِلَ عَلَيْه قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يَتَّــق الله يَجْعَلْ لَهُ منْ أَمْرِه يُسْرًا. اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ عَلَى هَذَا الْحَبِيْبِ وَعَلَى آله وَصَحْبه صَلاَةً وَسَلاَمًا لاتست عُرِقُ الْعَدَّ وَالْحَصْرَا. أَمَّابَعْدُ: حَاضِرِيْنَ الْكُرَامْ جَمِيْعًا السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُه. إنَّــنيْ بالنَّيَابَةِ عَنِ

ٱلْأَخِ أُوالْعَمْ فُلاَنُ بْنُ فُلاَن أَقُول بكل رَحْب وَسَعَة أَهْلاً وَسَهْلاً بِكُمْ جَمَيْعًا ثُمَّ أَهْلاً وَسَهْلاً وَنَشْكُرُكُمْ جَمَيْعًا عَلَى حُضُور كُمْ فيْ هَذه الْحَفْلَة الْمُتَوَاضعَةْ شَـرُّفَ اللهُ خُطَاكُمْ وَشَكَرَاللهُ سَعْيَكُمْ وَجَزَاكُمُ الله خَيْرَ الْجَزَاءْ. ثُمَّ إِنَى أُوَجَّهُ خطَابِيْ إِلَى ٱلأَحْ أَو الْعَمِّ فُلاَنُ بْنُ فُلاَن لَقَدْ سَمِعْتُ خُطْبَتَكُمُ ٱلْمُحْتَوِيَة عَلَى الطَّلَبْ وَالرَّغَبْ في الْبنْت فُلاَنَة بنْتِ فُلاَن للْوَلَد فُللانُ بْنُ فُللان فَالْخطْبَةُ مَقْبُوْلَةٌ وَالطَّلَبْ أَتَلَـقَّاهُ بِأَحْسَن قَبُوْل،

لَقَدُ تَـشَرُفُـنَا بِكُمْ وتَشَـرَّفَتْ مَنَازِلُنَا بِكُمْ وتَشَـرَّفَتْ مَنَازِلُنَا بِقُدُوْمَكُمْ .

نَزَلْتُمْ في مَنَازِلْنَا فَرَادَتْ بكُمْ شَرَفًا تَضَاعَهُ بالنَّزُول أَلاً يَا مَرْحَبًا أَهْ لاً وَسَهْلاً بكُمْ يَائِسُلُ طَهُ وَ الْبَتُول أَهْلاً وَ سَهْلاً فَالْقُـلُوْبُ ثُرَحّبُ وَالْبِشْرُ عَدِمًا فِي الضَّمَائِرِ تُعْرِبُ لَقَدْ تَشَرَّفْ نَا بِهَذِهِ الْخَطْبَةُ فَكَيْفَ لاً، وَالْخَاطِبُ كُفْقُ، كُريْمِ إِبْنُ كُريْمِ وَمَنْ سُلاَلَة السَّادَة الْكُرَامَاء، وَكَـيْفَ لاَ،

وَجَدُّهُ سَيِّدُ الأَكْرَمِيْنِ مُحَمَّدٌ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْه.

بَاتَّصَالَيْ بِكُمْ رَبِيْ زَادَنِيْ شَرَفًا عَلَى شَرَف فَالشُّكُرُ للْوَاحِد الأَحَد فَمَا هذه إلا لا نعْمَةٌ قَد خُطيْت بها منَ الْمَوْلَى بواسطة النَّبيِّ مُحَمَّد وَ أَخِيْرًا أَقُولُ مَا قَالَهُ الإِمَامِ الْحَبِيْبِ عَلَىْ بِنْ مُحَــمَّدِ الْحَبْشي رَضيَ اللهُ عَنْهُ وَمَقْدَمُكُمْ عَلَيْنَا فِيه بُشْرَى لَنَا وَلَكُمْ بإِدْرَاكِ الْقَبُوْلِ. أَقُولِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفُرُ اللهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة الله.

#### الدُّعَاء بَعْدَ الخطْبَة

(Doa Setelah Acara Meminang)

الْفَاتِحَة أَنَّ الله يُصْلِحُ النَّيَّةُ وَيُبَلِّغُ كُلَّ أُمُنيَّة بِجَاه خَـيْر الْبَرِيَّةُ. وَأَنَّ اللهَ يَجْعَلُ هٰذه الْخطْبَة مُبَارَكَة وَمَقْبُولَةً لَدَيْه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيُعْقَبِهَا بِرُواجْ مَبَارَكُ وَيُيسَرُ مَؤْنَةَ الزُّواجُ وَيَجْعَلُ فَيْ قُدُمهما الْخَيْرِ وَ الْبَرَكَةُ. وَأَنَّ اللهَ يُحَسَّنُ سُوْقَ الْبَنَاتُ وَيَرْزُقُهُنَّ أَزْوَاجٌ أَكْفَاءٌ وَ يُكْثر مِنْ مثل هَذه الْمَجَالس عَلَى هَذه النّيَّةُ وَ كُلِّ نَيَّةً صَالَّحَةٌ وَإِلَى حَضْرَة النَّبِي مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وَسَلَّم. اَلْفَاتِحَة

خُطبَة النّكاح (Khutbah Nikah)

نَوَيْنَا أَنْ نَأْتِيَ بِخُطْبَةِ النَّكَاحْ مِثْلَ مَا نَوَوْهُ أَهْلُنَا وَ أَسْلاَفُنَا وَرجَالُنَا وَشُيُو ْخُنَا وَآبَائُنَا الصَّالحُوْن، الله يُدْخلُ نيَّاتنَا في نيَّاتهم وَ أَعْمَالَنَا في أَعْمَالِهِمْ وَأَخْلِاقَنَا في أَخْلاَقهمْ وَنَسْتَحْضِرُ أَرْوَاحَهُمُ الطَّاهِرَةُ الزَّكيَّةُ في هذا الْمَجْلس الشَّريْف وَعنْدَ هَذَا الْعَقْد الْمُبَارَكُ وَ نُهْدِيْ لَهُمُ الْفَاتِحَةْ وَ إِلَى حَضْرَةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْفَاتِحَةْ . ٱلْحَـمْدُ اللهِ الْمَحْمُود بِنعْمَتِه،

اَلْمَعْبُوْد بِقُدْرَتِهِ، اَلْمَرْهُوْب منْ عَذَابه وَسَطُورَتهِ. ٱلْمُطَاعِ سُلْطَائُهُ ٱلنَّافِذِ أَمْرُهُ فِيْ سَمَائِه وَأَرْضه. خَلِقَ الْخَلْقَ بِقُدْرَته وَ مَيَّزَهُمْ بأَحْكَامه وَأَعَزَّهُمْ بديْنهْ وَ أَكْرَمَهُمْ بنَبيّه مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ. أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ اسْمُهُ، وتَعَالَتْ عَظَمَتُهُ وَقُدْرَتُهُ. جَعَلَ الْمُصَاهَرَةَ نَسَبًا لاَحَقًا، وَأَمْرًا مُفْتَرَضًا. أَوْشَجَ بِهِ ٱلْأَرْحَامُ وَأَلْـزَمَ بِهِ الْأَنَامْ، فَقَالَ عَـزَّ منْ قَائِلِ وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًاوَصِهْرًا، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا. فَأَمْرُ الله يَجْرِيْ إِلَى

قَضَائه وَ قَضَاؤُهُ يَجْرِي إِلَى قَدَرِهُ. وَلِكُلِّ قَضَاء قَدَرْ، وَلَكُلَّ قَدَراً جَلْ، وَلَكُلَّ أَجَل كَتَابْ، يَمْحُوْالله مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، وَعَنْدَهُ أُمُّ الْكتَابُ أُمًّا بَعْدُ: فَإِنَّ الْأُمُورَ كُلُّهَا بِيَد الله، يَقْضَىٰ فَيْهَا مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيْد، لاَمُعَقّبَ لحُكْمه وَلاَرَآدَّ لقَضَائه، وَلاَ مُقَدَّمَ لَمَا أَخَّر وَلاَ مُؤَخَّرَ لَمَا قَدَّمْ، وَلاَ يَجْتَمعُ اثْنَان وَلاَ يَفْتَرقَانْ إلاَّ بقَضَاء وَ قَلَرْ، وَكَتَابِ مِنَ الله قَدْ سَبَقْ . ثُمَّ إِنَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَعُوْذُ بِالله مِنْ شُرُور أَنْفُسنَا وَسَيَّاتَ أَعْمَالنَا، مَنْ

يَـهُد اللهُ فَلاَ مُضلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلُهُ بِالْهُدَى وَديْنِ الْحَقّ لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدّيْن كُلّه وَلَوْكُرهَ الْمُشْرِكُونَ. أَمَّابَعْدُ: فَإِنَّ اللهَ أَحَلَ النَّكَاحَ وَنَدَبَ إِلَيْه بِقُولُه: وَأَنْكُحُوا الأَيَامَى مَنْكُمْ وَ الصَّالحَيْنَ مَنْ عَبَادَكُمْ وَ إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسعٌ عَلَيْمٌ. وَحَرَّمَ السَّفَاحَ وَأُوْعَدَ عَلَيْه بِقُوْلِهِ تَعَالَى: وَلاَتَقْرَبُوْا الزِّنَا

إِنَّهُ كَانَ فَاحشَةً وَسَآءَ سَبِيْلاً. وَقَالَ تَعَالَى آمرًا بِتَقُواهُ: يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ التَّقُوْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاته وَلا تَمُوثُنَّ إلا وَأَنْتُمْ مُسْلَمُونَ. وَقَالَ جَلَّ جَلا لُهُ: يَآأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ منْ نَفْس وَّاحدَة وَ خَلَقَ مَنْهَا زَوْجَهَا وَ بَـتُ مَنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَنسَاءً، وَاتَّقُوا اللهَ الَّذَيْ تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقَيْبًا. وَقَالَ جَلَّ شَأْنُهُ: يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُو التَّقُوا أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفُرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطعِ

الله ورَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظَيْمًا. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزَوَّجُوا تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا فَإِنَّى مُبَاه بِكُمُ ٱلْأُمَمْ يَوْمَ الْقيَامَةُ. وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: أَمَا وَالله إِنَّى لاَحْــشَاكُمْ لله وَ أَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِي أُصَلِّي وَأَصُوهُم وَأَفْطِرُ وَأَرْقُدُ وَ أَتَزَوَّ جُ النَّسَاءُ فَ مَنْ رَغبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ منَّىْ. اَلنَّكَاحُ سُنَّةُ الْأَنْبِيَاءْ وَشَعَارُ الْأُولِيَاءُ. قُولُوا جَميْعًا: بسْمِ الله وَالْحَمْدُلله وَالصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ عَلَى رَسُول اللهِ سَيِّدنَا مُحَمَّد ابْن عَبْد اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. أَسْتَغْفِرُ اللهُ مِنْ تَرْك الصَّلاَة وَمنَ التَّقْصيْر في الصَّلاَة، أَسْتَغْفُرُ اللهَ مَنْ تَرْكَ الزَّكَاةَ وَمَنَ التَّقْصِيْر فيْ الزَّكَاة، أَسْتَغْفُرُ اللهُ منْ ظُلْمِ الْحَلْق. أَسْتَغْفُرُ اللهُ الْعَظيْمِ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ. قُوْلُوْا جَميْعًا: تُبْنَا إِلَى الله، تُبْنَا إِلَى الله، تُبْنَا إِلَى الله، تُبْنَا إِلَى الله منْ جَميْع الْمَعَاصيْ وَالذُّنُوْبِ كَبيْرِهَا وَ صَغَيْرِهَا. أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَا أُنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، آمَنَّا بِالشَّرِيْعَةِ وَصَلَّقْنَا بِالشَّرِيْعَةِ، وَتَبَرَّأْنَا مِنْ كُلِّ دِيْنِ يُخَالِفُ دِيْنَ الإِسْلاَمِ.

### صِيْغَةُ الْوَكَالَة وَالْإِذْن

(Lafadz Perwakilan dan Izin Dalam Pernikahan)

يَا فُلاَنُ ابْنُ فُلاَنْ وَكُلْتُكَ وَ أَذِنْتُ لَكَ فَلاَنْ ابْنُ فُلاَنْ وَكُلْتُكُ لَكَ فَلاَنْ بِن فُلاَن فِيْ تَزْوِيْجِ بِنْتِيْ فُلاَنَةٌ عَلَى فُلاَنْ بِن فُلاَن بمَهْر ...

أَوْ أُخْتِيْ فُلاَنَة بِنْتِ فُلاَن اَلآذِنَةٌ لِيْ فِيْ اَوْرِيْجِهَا عَلَى فُلاَن بِنَ فُلاَن بِمَهْرِ ... الْجُوابِ: قَبِلْتُ الْوَكَالَةُ وَ الإِذْنَ.

#### صيْغَةُ الْعَقْد

(Lafadz Akad Nikah)

ٱلْحَمْدُ لله وَالصَّلاَّةُ وَ السَّلاَّمُ عَلَى رَسُول الله سَيَّدنَا مُحَمَّد ابْن عَبْد الله وَ عَلَى آله وَصَحْبه وَمَنْ تَبعَ سُنَّتَهُ وَاقْتَدَى بهُدَاهُ. أُوْصِيْكُمْ جَمَيْعًا وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى الله. يَا فُلاَن بِن فُلاَن أُزَوِّجُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بهِ مِنْ إِمْسَاكَ بِمَعْرُونِ أَوْ تَـسْرِيْح

يَا فُلاَن ابْنُ فُلاَن زَوَّجْتُكَ مَخْطُوْبَتَكَ بِنْتِيْ فُلاَنة بِمَهْرِ عَشْرَة آلاَف رُبِيَّة عُمْلَة فِلْنَاد بِمَهْرِ عَشْرَة آلاَف رُبِيَّة عُمْلَة إِنْدُوْنسيَّا.

الجواب: قَبِلْتُ تَزُويْجَهَا بِالْمَهْرِ الْمَذْكُورِ
يَا فُلاَنَ ابْنُ فُلاَنَ أَنْكَحْتُكَ مَحْطُو بُتَكَ
يَا فُلاَنَ ابْنُ فُلاَنَ أَنْكَحْتُكَ مَحْطُو بُتَكَ
بِنْتِيْ فُلاَئة بِمَهْرِ عَشْرَة آلاَف رُبِيَّة عُمْلَة إِنْدُونسيَّا.

الجواب: قَبِلْتُ نَكَاحَهَا بِالْمَهْرِ الْمَذْكُورِ.

يَا فُلاَنَ ابْنُ فُلاَن زَوَّجْتُكَ وَ أَنْكَحْتُكَ
بِنْتِيْ فُلاَنة بِمَهْرِ عَشْرَة آلاَف رُبِيَّة عُمْلَة عُمْلَة فَلاَن فَلاَنه بِمَهْرِ عَشْرَة آلاَف رُبِيَّة عُمْلَة إِنْدُونسيَّا.

الجواب: قَبِلْتُ تَزْوِيْجَهَا وَ نِكَاحَهَا بِالْمَهْرِ الْمَذْكُوْر.

#### إِذَاكَانَ بِالْوَكَالَةُ

(Lafadz Akad Nikah, Bila Dengan Perwakilan)

يَا فُلاَن ابْنُ فُلاَن زَوَّجْتُكَ مَخْطُوْبَتَكَ فُلاَئَة بنْت فُلاَن الآذن لي مُوكّليْ فيْ تَزُويْجِهَا مَنْكَ وَلَيُّهَا شَرْعًا بِمَهْرٍ عَشْرَة آلاَفْ رُبّيَّةٌ عُمْلَةٌ إِنْدُوْنسيًّا . الجواب: قَبلْتُ تَزْويْجَهَا بِالْمَهْرِ الْمَذْكُور يَا فُلاَن ابْنُ فُلاَن أَنْكُحْتُكَ فُلاَنة بنْت فُلاَنَ أَلآذِنْ لَيْ مُوَكِّلِيْ فِيْ نِكَاحِهَا مِنْكَ وَلِيُّهَا شَرْعًا بِمَهْرِ عَشْرَة آلاَفْ رُبّيَّةٌ عُمْلَةُ إِنْدُوْنِسِيًّا .َ

الجواب: قَبلْتُ نكاحَهَا بالْمَهْرِ الْمَذْكُور. يَا فُلاَن ابْنُ فُلاَن زَوَّجْتُكَ وَ أَنْكَحْتُكَ مَخْطُو بَتَكَ فُلاَنَة بنْت فُلاَن أَلآذن ليْ مُوَكِّلِيْ فِيْ تَزْوِيْجِهَا وَنكَاحِهَا مَنْكَ وَلَيُّهَا شُرْعًا بِمَهْرِ عَشْرَةِ آلاف رُبِيَّة عُمْلَة ْ ٳڹٛۮؙۅ°نسيًّا

الجواب: قَبلْتُ تَــزُويْــجَهَا وَنِـكَاحَهَا بِالْمَهْرِ الْمَذَّكُورْ.

## إِذَا حَصَلَ الإِذْنُ مِنَ الْمَرْأَةِ لُولِيهَا (Bila Wali Mendapat Izin Dari Mempelai Wanita)

يَا فُلاَن ابْنُ فُلاَن زَوَّجْتُكَ مَخْطُوْبَتَكَ فَيْ فُلاَنة بِنْتِ فُلاَن الآذنة لوليّها مُوكِليْ فيْ فُلاَن الآذنة لوليّها مُوكِليْ فيْ تَرْوِيْجِهَا مَنْكَ بِمَهْرِ عَشْرَة آلاَفْ رُبِيَّةٌ عُمْلَة إِنْدُوْنسيّا.

الجواب: قَبِلْتُ تَزُويْجَهَا بِالْمَهْرِ الْمَذْكُورِ

يَا فُلاَن ابْنُ فُلاَن أَنْكَحْتُك مَخْطُوبْتَك
فُلاَنة بِنْت فُلاَن أَلاَذنَة لوَلِيهَا مُوكِليْ
فُلاَنة بِنْت فُلاَن أَلاَذنَة لوَلِيهَا مُوكِليْ
فَيْ نَكَاحِهَا مِنْكَ بِمَهْرِ عَشْرَة آلاَف رُبِيَّةُ
عُمْلَةُ إِنْدُونِسِيًّا

الجواب: قَبلْتُ نَكَاحَهَا بِالْمَهْرِ الْمَذْكُورِ يَا فُلاَن ابْنُ فُلاَن زَوَّجْتُكَ وَ أَنْكَحْتُكَ مَخْطُو بَتَكَ فُلاَنَة بنْت فُلاَن أَلآذنَة لوَليّها مُوَكَّلِيْ فِي تَزْوِيْجِهَا وَنكَاحِهَا مَنْكَ بِمَهْر عَشْرَة آلاَفْ رُبيَّة عُمْلَة إِنْدُونسيًّا الجواب: قَبِلْتُ تَــزُويْجَهَا وَنَـكَاحَهَا بِالْمَهْرِ الْمَذْكُور

#### الدُّعَاءُ بَعْدَ الْعَقْد

(Doa Setelah Akad Nikah)

بسنم الله الرَّحـ من الرَّحـيْم. اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. اَللَّهُمَّ صَلَّمٌ وَسَلَّمْ عَلَى سَيّدنا مُحَـمَّد وَعَلَى آل سَيّدنا مُحَمّد، اَللَّهُمَّ اجْعَلْ هذَا الْعَقْد مُبَارَكُ وَالْقرَانُ سَعِيْد، وَاجْعَـلْ فيْ قُدُوْمهمَا الْخَيْرَ وَ الْبَرَكَة وَالْيُمْنَ وَالسَّعَادَةُ الْأَبَديَّة، وَبَارِكْ لَهُمَا وَاجْمَعْ شَمْلَهُمَا وَادم الْأَلْفَةَ بَيْنَهُمَا وَارْزُقْهُمَا الْأَرْزَاقَ الْحسيَّةُ وَالْمَعْنَويَّةُ، كُلُّ ذَلِكَ مَصْحُوبًا بِالْلَّطْفِ وَالْعَفْوِ

وَالْعَافِيةِ التَّامَّةُ وَالصَّحَّةِ الْكَامِلَةُ وَالذُّرَّيَّةَ الطَّيْبَةَ الْمُبَارَكَةُ، بِحَقّ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرَّيَّاتِنَا قُــرَّةً أَعْيُنْ وَاجْعَلْنَا للْمُتَّقَيْنَ إِمَامًا. وَبِحَقِّ رَبَّنَا آتنَا فِي اللَّانْيَا حَسَنَةٌ وَ فَيْ الآخـرة حَسَنَةٌ وَقَنَا عَذَابَ النَّارْ. وَصَـلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّد وَعَلَى آله وَصَحْبه وَ سَلَّمْ، وَإِلَى حَضْرَة النَّبِيْ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمْ الفَاتحَة.

# هَذَا تَرْتَيْبُ الْفَاتِحَة بَعْدَ الصَّلاَةِ الْصَلاَةِ الْمَانُونِ الْفَاتِحَة بَعْدَ الصَّلاَةِ الْمَانُونُ وَضَة فِي الْبَيْتِ الْمَفْرُونْضَة فِي الْبَيْتِ

(Al-Fatehah Setelah Sholat Fardhu di Rumah)

الْفَاتِحَة أَنَّ الله يَتَقَبَّلُ الصَّلاَةَ وَالدُّعَاءَ وَ يَجْعَلُهُ مُقَرِّبًا إِلَى جَنَّاتِ النَّعيْمِ وَمُخْلصًا لُوَجُهُ اللهُ الْكُريْمِ، ثُمَّ إِلَى أَرْوَاحِ وَالديْنَا وَوَالديْكُمْ خَاصَّة وَأَمْ وَاتنا وَأَمْوات الْمُسْلمِيْنَ عَامَّةُ. أَنَّ الله يَتَغَـشَّاهُمْ بِالرَّحْمَةُ وَالْمَغْفَرَةُ وَأَهْلَ الْمَكَانُ وَمَنْ فَيْ الْمَكَانُ، أَنَّ اللهُ يَجْــزيْهِمْ بِكُلِّ خَيْرٍ وَ يَتَكُرَّمُ عَلَيْهِمْ بِكُلِّ خَيْرِ وَيَزِيْدُهُم مِنْ كُلِّ

خَيْرِ وَيُوَفِّ قُهُمْ لَكُلَّ خَيْرِ وَلاَ يُرِيْهِمْ وَلاَ يُسْمَعُهُمْ إِلاَّ كُلَّ خَيْرٍ. وَلَـنَاوَلَكُمْ يَا حَاضرُونَ، وَأَنَّ اللهَ يُطَولُ أَعْمَارَنَا وَ أَعْمَارَكُمْ فَيْ طَاعَة الله وَرَسُولُهُ مَعَ اللُّطْف وَالْعَفُووَالْعَافِيَةُ، وَيَخْتَمْ لَنَا بِحُسْن الْخَاتِمَة عَنْدَ الْمَوْت. وَإِلَى حَضْرَة النَّبِيْ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمْ. الفَاتحَة.

هَذَا تَرْتَيْبُ الْفَاتِحَةِ إِذَا كَانَ فِيْ الْمَسْجِد (Al-Fatehah Setelah Shalat Fardhu di Masjid) ٱلْفَاتِحَة أَنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُ الصَّلاَةَ وَالدُّعَاءُ وَ يَجْعَلُهُ مُقَرَّبًا إِلَى جَنَّاتِ النَّعيْم، وَمُخْلصًا لوَجْه الله الْكَريْم، ثُمَّ إِلَى أَرْوَاحِ وَالدِّيْنَا وَوَالدَيْكُمْ خَاصَّة وَأَمْ وَاتنا وَأَمْوَات الْمُسْلَمِيْنَ عَامَّةً. أَنَّ الله يَتَغَشَّاهُمْ بِالرَّحْمَة وَالْمَغْفَرَة وَمَنْ عَمَرَ هَذَا الْمَسْجِدْ وَعَبَدَ الله فيه وَالْمُتَصَدّقينَ عَلَيْه وَالْقَائميْنَ بِحُقُوْقَهُ سَابِقًا وَلاَحقًا، أَنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُ مِنَ الْجَمِيْعِ وَ يَغْفِرُ لِلْجَمِيْعِ، وَيَخْتُمْ لَنَا

وَلَكُمْ بِحُسْنِ الْحَاتِمَةُ بَعْدَ عُمُرٌ طَوِيْلِ فِي طَاعَةِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ مَعَ اللَّطْف وَالْعَفْ وَ الْعَفْ وَ الْعَفْ وَالْعَفْ وَالْعَافِيَةُ . وَإِلَى حَضْرَة النَّبِي مُحَمَّد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الفَاتِحَة .

وَهَذَا تَرْتَيْبُ الْفَاتِحَة لعيد الْفَطْرِ (Al-Fatehah/Doa Pada Hari Raya Idul Fitri) بنيَّة الْقَبُوْل وَالإِقْبَالْ وَصَلاَحْ كُلِّ حَالْ، وَبِنِيَّةِ الْعِيَادَةُ فِي زِّيَادَةُ، وَأَنَّ اللهُ يَتَقَبَّلُ صَلاَتَ ا وَصِيَامَنَا وَقَيَامَنَا وَرُكُوْعَ ا وَرَكُوْعَ ا وَ سُجُوْدَنَا وَتَسْبِيْحَنَا وَتَقْدِيْسَنَا وَزَكُواتنَا وَ صَدَقَاتنَا وَجَميْعَ مَاعَملْنَاهُ منْ أَعْمال خَيْر وَمِنْ أَعْمَال صَالحْ، ويَجْعَلْنَا وَإِيَّاكُمْ من الْعَائِدِيْنَ وَالْفَائِزِيْنَ لَرَّضَاءِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَيُعِيْدُهُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ سنيْنًا بَعْدَ سنيْنَ وَأَعْوَامًا بَعْدَ أَعْوَامٍ عَلَى مَايُحِبُ رَبُّنَا وَ

ذُو الْجَالَ وَالْإِكْرَامِ فِيْ

وَهَذَا تَرْتِيْبُ الْفَاتِحَةِ لِعِيْدِ الْحَجِ

Al-Fatehah/Doa Pada Hari Raya Idul Adha

ٱلْفَاتِحَةِ أَنَّ اللهُ يَجْمِعُلُنِي وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْعَائِدِيْنَ وَالْفَائِزِيْنَ لرضَاءِ رَبِّ الْعَالَمِيْن، أَعَادَهُ اللهُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ سنيْنًا عَديْ لَهُ وَأَعْوَامًا مَدِيْدَةً، مَصْحُوْبِيْنَ بِاللَّهُ وَالْعَافِيَةُ، وَأَنَّ اللهَ يَتَكُرَّمُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بحَجّ بيْت الله الْحَرَامْ وَزِيَارَة قَبْر النَّبيّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ، ويَرْزُقُنَا كَمَالَ الْمُتَابَعَة لَهُ ظَاهِرًا وَ بَاطنًا، وَأَنَّ الله يَقْسُمُ لَنَا ممَّا أَنْزَلَهُ لأَهْلِ الْمَوْقف منْ خَيْرَاتِ

وَمِنْ بَرَكَاتْ وَمِنْ إِمْدَادَاتْ وَمِنْ أَسْرَارْ وَمَنْ أَسْرَارْ وَمِنْ أَنْوَارْ. الله يَسقْسُمُ لَنَا مِنْ ذَلكَ كُلّه بِأُوْفَرِ حَظّ وَ أَجْزَل نَصِيْب. وَ إِلَى حَضْرَةَ النّبي مُحَسمّد صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم. النّبي مُحَسمّد صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم. الفَاتحة.

### تَرْتِيْبُ الْفَاتِحَةِ لِلسَّفَر

(Al-Fatehah/Doa Bagi Musafir)

الْفَاتِحَة أَنَّ اللهَ يُسَهِلُ الطُّريْق وَيَـقلُّ التَّعْـوِيْق، وَيَجْعَلُ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا صَاحِبًا وَرَفَيْق، أَيْنَمَا تَوَجَّهْتُمْ، وَيَكُوْنُ اللهُ صَاحِبًا فِيْ السَّفَرِ وَخَليْفَةً فِيْ الأَهْلِ وَلاَيَجْعَلُهُ آخرَالْعَهْد لاَمـــنَّا وَلاَمنْكُمْ، وَ يُبَلِّغُ جَميْعَ الآمَال وَالْمَقَاصِدْ وَيَـرُدُّكُمْ إِلَى أَوْطَانِكُمْ سَالمَيْنَ غَانمَــيْنَ آمنيْن ظَافريْن بخَيْرَاتِ الدُّنْيَا وَالدَّيْن، وَيَجْعَلُهُ سَفَرْ ظَفَرْ وَنَيْلَ كُلِّ الْوَطَرْ بِجَاهُ خَيْرِ الْبَشَرْ. وَإِلَى حَضْرَةَ النَّبِيْ مُحَمَّد صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الفَاتِحَة.

(Ucapan Saat Melepas Musafir)

ثُمَّ يُورِدِّ عُ الْمُسَافِرَ وَيَقُولُ : أَسْتَوْدِ عُ اللهَّ دَيْنَكَ وَ أَمَانَتَكَ. أَسْتَوْدِ عُكَ اللهُ. ويَقُولُ الْمُسَافِرُ: أَسْتَوْدِ عُكَ اللهُ. ويَقُولُ الْمُسَافِرُ: orang yang pergi menjawab وَيَقُولُ الْمُسَافِرُ: لاَتَضِيْعُ عِنْدَهُ الْوَدَائِعْ. قَبِلْنَا الْوَدَاعَةَ الَّذِي لاَتَضِيْعُ عِنْدَهُ الْوَدَائِعْ. وَيُسْتَحَبُّ إِذَارَكِبَ الْمَرْ كُوبَ أَيَّ مَرْكُوب وَيُسْتَحَبُّ إِذَارَكِبَ الْمَرْ كُوب أَيَّ مَرْكُوب كُوب كَانَ أَنْ يَقُول :

Dianjurkan, saat menaiki kendaran membaca doa berikut:

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَلَنَا هَذَا وَمَاكُنَالَهُ مُثْرِيْنَ اللَّهُ وَمَاكُنَالَهُ مُقْرِنِيْنَ، وَإِنَّا إلى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. وَمَا فَمُورِيْنَ، وَإِنَّا إلى وَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ. وَمَا قَدَرُوا الله حَدْقَ قَدْرُهِ. وَالأَرْضُ جَمْيْعًا قَدَرُوا الله حَدْقَ قَدْرُهِ. وَالأَرْضُ جَمْيْعًا

قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقيَامَة وَ السَّمَوَاتُ مُطُويَّاتٌ بيَمنه سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ . بسم الله الرَّحْمَن الرَّحيْم بسُم الله طَرِيْقيْ. اَلرَّحْمَن رَّفَيْقيْ. اَلرَّحيْم يَحْرُسُنيْ مَنْ كُلِّ شَيْئِ يَلْمِسُنِيْ . أَللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَوْدَعُكَ هَذَا الْمَرْكُوبُ وَمَا فيْه منَ الْحَالِ وَالْمَالِ. فَاحْفَظ اللَّهُمَّ وَدِيْعَتِيْ عَنْدَكَ. فَاللهُ خَيْرٌ حَافظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِميْنَ . بِسُمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى الله.

### تَرْتَيْبُ الْفَاتِحَة بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنْ أَدَاءِ فَرِيْضَة الْحَجِّ فَرِيْضَة الْحَجِّ

(Fatehah/Doa Setelah Kembali Ibadah Haji)

ٱلْفَاتِحَة أَنَّ الله يَغْفِفُ الذَّنُوْبِ وَيَسْتُرُ الْعُيُوْبِ وَيُعَجّلُ بِالْمَطْلُوْبِ بِجَاهِ الْحَبيْب الْمَحْبُوْب، وَأَنَّ اللهَ يَجْعَلُ الْحَجَّ مَبْرُوْر وَالذَّنْبَ مَغْفُوْر وَالسَّعْيَ مَشْكُوْر وَ التَّجَارَةَ لَنْ تَــبُوْرَ، وَالزِّيَارَة مَقْــبُوْلَةْ. وَأَسْأَلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَمَا مَا بَلَّغَالَ إِلَى تَلْكَ ٱلْأَمَاكن الْمُقَدَّسَة يُبَلِّعُكُمْ جَميْ عًا. وَبنيَّة تَمَام الْمَقَاصِد وَصَلاَحِ

الشَّان ظَاهِرْ وَبَاطِنْ وَطُوْلِ الْعُمُر فِيْ طَاعَة اللهِ وَرَسُوْله مَعَ اللَّطْفِ وَالْعَفْوِ وَالْعَفْو وَالْعَفْو وَالْعَافية وَيَتَكَرَّمُ عَلَيْنَا بِحُسْنِ الْخَاتَمَةُ عَلَيْنَا بِحُسْنِ الْخَاتَمَةُ عَلَيْنَا بِحُسْنِ الْخَاتَمَةُ عَلَيْنَا بِحُسْنِ الْخَاتَمَةُ عَلَيْدَ الْمَوْتِ وَإِلَى حَضْرَةِ النَّبِيْ مُحَسَمَّدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اَلْفَاتِحَة.

تَرْتَيْبِ الْفَاتِحَةِ لَمَنْ حَلَّ مَنْزِلاً جَدَيْدًا (Al-Fatehah/Doa Bagi Yang Pindah Rumah) ٱلْفَاتِحَة أَنَّ اللهَ يَجْعِلُ هذه الدَّارَ وَهذَا الْمَنْزِل مُبَارَك، وَيُمْليْه نُوْر وَيَعْمُرُهُ بِالْعَلْم وَالْحِلْمِ وَالْأَخْلِلَقِ الْحَسَنَةِ وَالْأَدَابِ الْمَرْضِيَّةُ، وَيُمْلَيْه بِالْأَرْزَاقِ الْكَثِيْرَةُ اَلطَّيْبَةُ، وَيَحْفَظُ سَاكنيْه منْ شرَار الْجنّ وَالْإِنْسُ وَالشَّـيَاطِيْنِ وَمَنَ الْحَاسِدِيْنَ وَ الْفَاسقيْنَ وَالْمُنْتَديْنَ وَالظَّالميْنَ، وَمَنَ الْحَرَق وَ الْغَرَق وَالسَّرَقْ. وَ يَكُوْنُ إِنْ شَاءَ الله دَارَ الْعَافياة وَدَارَ الصَّحَّة وَدَارَ

التَّقْوَى وَدَارَ الْفَرَاحْ وَدَارَ السَّرُوْر. وَأَنَّ اللهَ يَحْمِيْ هَلَا الْمَنْزِلَ بِحِمَايَتِهُ الْخَاصَّةُ وَ يَحْفَظُ سَاكنيْهِ مِنْ كُلِّ أَذِيَّةُ وَبِكُلِّ بَلِيَّةٌ بِجَاهِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ وَإِلَى حَضْرَةِ النَّبِيْ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

تَرْتَيْبُ الْفَاتِحَة لِتَسْمِيَة الْوَلَدِ (Al-Fatehah/Doa Memberi Nama Anak Pria)

ٱلْفَاتِحَة عَلَى الإِسْمِ الْمُسبَارَكُ فُلان بنْ فُلان أَنَّ الله يَجْعَلُهُ منْ عيال السَّلاَمَة وَرَبَّنَا يَتَكُرَّمُ عَلَيْه بطُول الْعُمُر في طَاعَة الله وَرَسُولُهُ وَيَمُنَّ عَلَيْهِ بِالصَّحَّةُ وَ الْعَافِيَةُ وَيُوافِّرُ حَسْظُهُ مِنَ الْعلمِ النَّافِعِ وَالْحِلْمِ الْوَاسع وَالتَّقْوَى وَالرِّزْق الْحسِّي وَ الْمَعْنَويْ وَيَحْفَظُهُ مِنْ شَرَّ الزَّمَانِ وَشَرَّ أَهْلِ الزَّمَانِ وَيَجْعَلُهُ مِنْ عَبَادِ الله الصَّالحيْنَ الْهَادِيْنَ الْمُهْتَدِيْنَ وَيَكُونُ

قُرَّةَ عَين لوالدَيْه ولسيّد الْمُرْسَلِيْن ، وَيُوفّهُ وَيُوفّهُ لَكُلِّ عَمَلٍ خَيْرِي وَعَلَى مَا نَوَوْهُ الرّجَالُ الصَّالحُون عَنْدَ تَسْمِية أَبْنَائِهِمْ وَإِلَى حَضْرَة النّبِيْ مُحَمَّدٍ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ. الله عَلَيْه وَسَلّمَ.

تَرْتِيْبِ الْفَاتِحَة لِتَسْمِيَة البِنْتِ

(Al-Fatehah/Doa Memberi Nama Anak Wanita)

ٱلْفَاتِحَة عَلَى الإِسْم الْمُبَارَكُ فُلاَئة بنت فُلاَن أَنَّ الله يَجْعَلُهَا منْ عيال السَّلاَمَةْ وَ يُطُوِّلُ عُمْرَهَا فَيْ طَاعَةِ الله وَرَسُوْله، وَيَحْفِظُهَا وَيَرْعَاهَا بِالرَّعَايَةِ التَّامَّةِ. وَيَجْعَلُهَا منَ الصَّالحَاتِ الْعَابِدَاتِ الزَّاهدَات الذَّاكسريْنَ الله كَشيرًا وَالذَّاكَرَاتْ. وَيَحْسفَظُهَا منْ شَرَّ الزَّمَانْ وَشَرِّ أَهْلِ الزَّمَانِ وَيُعَيْذُهَا وَذُرَّيَّتَهَا منَ الشَّيْطَان الرَّجيْم وَيُوافِ قُهَا لكُلَّ عَمَل

تَرْتَيْبُ الْفَاتِحَةِ للضَّيْفِ الَّذِيْ جَاءَ زَائِرًا

(Al-Fatehah/Doa Bagi Tamu) الْفَاتِحَة أَنَّ اللهَ يَجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَحَابِّيْنَ فِي اللهِ وَالْمُتَوَاخَيْنَ فَيْ الله، وَأَنَّ الله يَغْفَرُ الذُّنُوْبَ وَيَسْتُرُ الْعُيُوْبِ وَيُسِيَسَّرُ كُلَّ مَطْلُوْب بجَاه ٱلْحَبيْبِ الْمَحْبُوْبْ. وَتَمَام الْمَقَاصِد وَصَلاَح الشَّأْن ظَاهِر وَبَاطِنْ وَطُول الْعُمُر فيْ طَاعَة الله وَرَسُوْله مَعَ اللَّاطْف وَ الْعَـفُو وَ الْعَافِيَةُ وَحُسْنِ الْخَاتِمَةُ عِنْدَ الْمَوت. وَإِلَى أَرْوَاحِ وَالدَيْنَا وَوَالدَيْكُمْ خَاصَّة وَ الْمُواتِ الْمُسْلَمِيْنَ عَامَّة. أَنَّ الله يَتَغَشَّاهُمْ بِالرَّحْمَة وَالْمَغْفُرَةُ وَإِلَى حَضْرَة النَّبِيْ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَاتِحَة . تَرْتَيْبُ الْفَاتِحَة بَعْدَ صَلاَة الْجَنَازَة

(Al-Fatehah/Doa Setelah Shalat Jenazah)

الْفَاتَحَة إِلَى رُوْحِ هَذَا الْفَقيْدِ الْمَرْحُومْ ، أَنَّ الله يَغْفَرُ لَهُ وَيَرْحَمُهُ وَيَتَغَشَّاهُ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفَرَة وَ يُخْلِفُهُ عَلَيْنَا وَ عَلَى ذَوِيْكِ وَالْمَغْفَرَة وَ يُخْلِفُهُ عَلَيْنَا وَ عَلَى ذَوِيْكِ وَالْمَغْفَرَة وَ يُخْلِفُهُ عَلَيْنَا وَ عَلَى خَمِيْعِ الْمُسْلَمِيْنَ وَ عَلَى جَمِيْعِ الْمُسْلَمِيْنَ وَ عَلَى جَمِيْعِ الْمُسْلَمِيْنَ بِالْخَلَفِ الصَّلِحِ وَإِلَى حَضْرَة النَّبِي بِالْخَلَفِ الصَّلِحِ وَإِلَى حَضْرَة النَّبِي مُحَمَّد صَلَّى الله عَلَيْه وَ سَلَّمَ . اَلْفَاتِحَة.

## تَرْتِيْبُ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ الزِّيَارَة

(Al-Fatehah/Doa Setelah Ziarah)

الْفَاتِحَةُ بنيسَّة قَبُولُ الزِّيَارَةُ وَحُصُولُ الْإِشَارَةُ وَالْبِشَارَةُ وَتَسَمَامُ الْمَقَاصِدُ وَصَلاَحِ الشَّأْنِ ظَاهِرْ وَبَاطِنْ، وَيُطُولُ وَصَلاَحِ الشَّأْنِ ظَاهِرْ وَبَاطِنْ، وَيُطُولُ وَصَلاَحِ الشَّأْنِ ظَاهِرْ وَبَاطِنْ، وَيُطُولُ أَعْمَارَنَا فِيْ طَاعَة الله وَرَسُولُهُ مَعَ اللَّطْفِ وَ الْعَفُو وَ الْعَافَية وَ إِلَى حَضْرَة النَّبِيْ وَ الْعَفُو وَ الْعَافَية وَ إِلَى حَضْرَة النَّبِيْ مُحَمَّد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَاتِحَة مُحَمَّد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَاتِحَة

#### تَرْتَيْبُ الْفَاتِحَةِ عَنْدَ افْتَتَاحِ الْمَجَالِسِ الْخَيْرِيَّةِ الْمَجَالِسِ الْخَيْرِيَّةِ

(Al-Fatehah/Doa Pembukaan Majlis)

نَسْتَفْتِحُ الْجَلْسَةُ مثلَ مَا نَوَوْهُ أَهَلُنَا وَ أَسْلاَفُنَا وَآبَاؤُنَا الصَّالحُوْنَ، اللهُ يُــــــدْخلُ نيَّاتَنَا فيْ نيَّاتهمْ وَ أَعْمَالَنَا فيْ أَعْمَالهمْ عَلَى هَذه النَّيَّة وَكُلِّ نيَّة صَالِحَة مِنْ خَيْرَاتِ اللُّمْنِيَا وَالآخرَةْ. وَإِلَى حَضْرَة النَّبِيْ مُحَــمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الفاتحة.

# تَرْتِيْبُ الْفَاتِحَة عِنْدَ خَتْمِ المجالس الْخَيرْيَّة

(Al-Fatehah/Doa Penutup Majlis)

ٱلْفَاتحَة بنيَّة الْقَبُول وَالْإِقْبَالْ وَصَلاَح كُلِّ حَالْ. إِلَىْ حَضْرَة سَيِّدنَا رَسُوْل الله مُحَمَّد ابْن عَبْد الله وَآبَائه وَإِخْوَانه منَ الأَنْبِيَاء وَالْمُرْسَلِيْنَ وَأَهْل بَيْتِه أَجْمَعَيْنَ وَالْأَئِمَةُ الْمُجْتَهِدِيْنَ الْمُفَسِرِيْنَ وَ الْمُحَدِثِينَ وَمُصنَفِي الْكُتُبِ النَّافِعَةُ أَجْمَعِيْنَ. خُصُوْصًا مِنْهُمْ سَيّدنا الإِمَام المُسهَاجر إلى الله أَحْمَد بن عنيسى

وَ عُبَـيْد الله بنْ أَحْمَدْ وَ سَيّدنَا الله عَنْ الْمُقَدَّم مُحَمَّد بنْ عَلَىْ بَاعَلُويْ وَالْمُقَدَّم الثَّاني سَيِّدنَا الشَّيْخ عَبْدُ الرَّحْمَن بنْ مُحَمَّدٌ السَّقَافُ وَالْحَبِيْبِ عَبْدُ الله ٱلْعَيْدَرُوس وَابْنه أَبِيْ بَكُر ٱلْعَدَنيْ و سَيّدنا الإِمَام فَخْرُ الْوُجُود الشَّيْخ أَبُو بَكُر بنْ سَالِمْ وَالْحَبِيْبُ أَحْمَدُ بِنْ مُحَمَّدُ الحَبْشِيْ والحَبيْبِ عَبْدُ الرَّحْمَنْ الجُفْرى مَوْلَى عَرْشه وَالْحَبِيْبِ يُوْسُفْ بنْ عَابِدْ الجَسْنيْ وَالحَبيْبِ عُمَرْ بنْ عَبْدُ الرَّحْمَنْ الْعَطَّاسْ وَالشَّيْخ عَلَيْ بَارَاسْ.

وَإِلَى رُوْحِ الْإِمَامِ الْكَبِيْرِ وَالقُطْبِ الشَّهِيْرِ الحَبِيْبِ عَبْدُ الله بن عَلُوي الحَسِدّاد وَأُصُولُهمْ وَفُرُوعِهمْ وَمُشَائِحهمْ وَتَلاَمذَت هِمْ وَالْمُنْتَسبيْنَ إِلَيْهِمْ أَجْمَعيْن. ثُمَّ إِلَى أَرْوَاحِ أَوْلَيَاء هَذه الْبَلْدَة وَمَشَائخ هَذه الْجهَة بحَقّهم عَلَى الله وَأَسْرَارهم عَنْدَ الله، أَنَّ الله يَجْعَلْنَا مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّ بِعُونَ أَحْسَنَهُ، وَأَنَّ الله يَفْتَحُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ أَوْلاَدِنَا فُتُوْحَ الْعَارِفِيْنَ وَ يُفَقِّهُنَا وَإِيَّاهُمْ فِي اللَّيْنِ وَيَهْدِيْنَا وَإِيَّاهُمْ إِلَى سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَيُعَلِّمُنَا

التَّأُويْل وَيَجْـعَلُ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٌ لَنَا شَيْخًا وَمُرْشدًا وَدليْل، وَأَنَّ الله يُطُوِّلُ أَعْمَارَنَا وَ يُحَسَّنُ أَخْلاَقَنَا وَ يُوسعُ أَرْزَاقَنَا وَيَشْفَىْ مَرْضَانَا وَيُعَافَى مُبْسَتَلاَنَا وَيُزَوَّدُنَا التَّقُوى وَيَحْمُ فَظُنَا مِنْ كُلَّ أَذًى وَبَلْوَى وَ يَقْضِيْ جَميْعَ دُيُوننا دَيْن الدُّنيَا بالْمَيْسَرَةُ وَدَيْن اْلاَّحْرَة بِالْمَغْفَرَةْ، وَيَهَبُ لَنَا وَإِيَّاهُمْ مَا وَهَبَهُ لَكُمَّلِ الرِّجَالُ مِنَ عُلُومٌ وَ أَعْمَالِ وَأَخْسَلاَق وَنيَّات، وَإِلَى حَضْسَرَة النَّبيْ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ. الفاتحة

الدُّعَاءُ بَعْدَ الْفُواتِحِ (Doa Setelah Al-Fatehah)

ٱللَّهُمَّ بِحَقِّ الْفَاتِحَةِ وَبِسِرَّالْفَاتِحَةِ وَبِحَقِّ مَنْ أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ الْفَاتِحَةْ أَنْ تَفْتَحْ لَنَا بِكُلِّ خَيْرِ وَتَجْعَلَنَا مَنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَأَنْ ثُعَامِلَنَا مُعَامَلَتَكَ لأَهْلِ الْخَيْرِ إِنَّكَ وَلَيُّ كُلِّ خَيْرٍ وَدَافِعُ كُلِّ بُؤْسِ وَضَيْرٍ، اللَّهُمَّ يَامَنْ وَقُقَ اَهْلَ الْخَــيْرِ للْخَيْرِ وَأَعَانَهُمْ عَلَيْهِ وَقَــقْنَا لِلْخَيْرِ وَأَعِـنًّا عَلَيْهِ، بِرَحْمَتكَ يَآأَرْحَمَ الرَّاحميْن وَيُسَآأُكُرُمَ الْأَكْرَمَيْن، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيّدنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلهُ وَصَحْبه وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لله رُبِّ الْعَالَميْنَ. تَرْتَيْبُ زِيَارَة ضَرَائِحْ الْأُوْلِيَاء وَالصَّالِحِيْنِ (Tata Cara Berziarah Auliya dan Shalihin)

تَبْتَدئُ بالسَّلام بقُولك : سَلِهُ الله يا سَادَة من الرَّحْمَن يَعْشَاكُمْ عبادَ الله جائناكُمْ قَصَدْ نَاكُمْ طَلَبْنَاكُمْ تُسعِينُوْنَا تُسغيْشُوْنَا بهمَّتكُمْ وَجَدْ وَاكُمْ فَأَحْسِبُونَا وَ أَعْطِوْ نَا عَطَايَاكُمْ هَدَايَاكُمْ فَسلاً خَسيَّ بْتُمُوْ اظَنِّي فَحَاشَاكُمْ وَحَاشَاكُمْ سَعِلْنَا إِذْ أَتَسِيْنَا كُمْ وَفُرْنَاكُمْ حَيْنَ زُرْنَاكُمْ فَقُوهُمُوا وَ الشَّفُعُوا فَسَيْنَا إِلَى الرَّحْمَن مَوْ لاَكُمْ عَسَى نُحْظَى عَسَى نُعْطَى مَزَايسا منْ مَزَاياكُمْ عَسَى نَظْرَةٌ عَسَى رَحْمَةٌ تَسِغْشَانَا وَ تَغْشَاكُمْ

وَ صَـلَّى اللهُ مَـوْلاَنَا وَ سَلَّم مَا اَ تَــيْنَاكُمْ عَلَى الْمُخْــتَارِشــافعنَا وَ مُنْــقذنَا وَإِيــاًكُمْ ثُمَّ تَقُولُ: اَلتَّحيَّاتُ اَلْمُبَارَكَاتُ الصَّالُواتُ الطَّيَّبَاتُ لله، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَــةُ الله وَبَــرَكَاتُهُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاوَلِيُّ اللهِ.اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَاأَهْلَ لآ إِلَٰهَ إِلاَّ الله، أَلسَّالاًمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَاد الصَّالحين. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ الله. اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّد وَعَلَى آل سَيدنَا مُحَمَّد.

اَلسَّ لَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله، اَلسَّ الأَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله. (ثُمَّ تجلس وتقول) وَ لله الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْحَيِّ (وتقول) يَا حَيُّ (٩ مرّات) اَللَّهُمَّ إِنيْ أَسْتَحْضِرُ رُوْحَانيَّةَ صَاحب هٰذَا الضَّريْح. فَاحْضُرْهُ لَيْ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْئِ قَديْر. (ثم تقول) اَللَّهُمَّ إِنَّا وَقَفْنَافِيْ مَشْهَد وَلَيْكَ هَذَا وَلَنَا حَاجَاتْ، وَلَنَا مَطَالبْ، وَلَنَا مَقَاصِدْ، وَلَنَا آمَالْ أُمَّلْنَاهَا، فَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تَقْضَى لَنَا الْحَاجَاتْ، وَتُعَجَّلَ لَنَا بِالْمَطَالِبِ، وَتُبَلِّغَنَا

جَميْعَ الْمَقَاصِد وَالْآمَالُ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعَوَاتُ وَقَاضِيَ الْحَاجَاتُ وَغَافِرُ الذَّنُوْبِ وَالْخَطَيْئَاتْ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْع قَديْر. (ثم تشرع في قراءة يـس) وَيَكُسُ لَمَا قُرئَتُ لَهُ. ثُمَّ التَّهْلَيْلِ وَ التَّسْبيحْ وَالصَّلاَةُ عَلَى النّبيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَآيَةَ الْكُبِرْسِيْ وَسُوْرَةُ ٱلإِخْلاَص (ثَلاَثًا) وَالْمُعَوِّذَتَــيْنِ ( مرّة ) ثُمَّ الْوَهْبَة.

أَفْضَلُ الذَّكُرِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ (٣) لا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ (٠٠ / ٢٥) لا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ لا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ (٢) لا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ الله ( ١ ) اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّد، اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْه وَسَلَّمْ (٢) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد، يَارَبٌ صَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ (١) سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ

يَا اللهُ يَا اللهُ (١٠) اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى حَبيْبكَ سَيَّدنَا مُحَمَّد وَ آله وَصَحْبه وَسَلَّمْ (٢) اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى حَبِيْبكَ سَيِّدنَا مُحَمَّد وَ آله و صَحْبه و بَارك و سَلَّم . (١) ٱلْفَاتِحَةُ وَآيَةَ الْكُرْسِي وَثَلاَثُ مَنْ قُلْ هُوَ الله أَحَدُ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنَ إِلَى رُوْحٍ مَنْ كَانَ التَّهْلَيْلُ بسبَبه عَبْدكَ الْفَقِيْرُ .... وَوَالدَيْنَا وَوَالدَيْكُمُ الْفَاتِحَةُ آجَرَكُمُ اللهُ. إِلَى رُوْح مَنْ إِجْتَمَعْنَا هَا هُنَا بِسَبَبِهِ عَبْدِكَ الفقيْر .... / بسبَبها أُمَّــتك الْفَقيْرَة ...

#### دعاء الوهبة

(Doa Setelah Tahlil/Wahbah)

ٱلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَميْنَ. حَمْدًا يُوافى نعَمَهُ وَيُكَافئُ مَزِيْدَهُ. يَارَبَّـنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْسَبَغَىْ لَجَلَلًا وَجُهِكَ وَعَظَيْم سُلْطَانكَ. سُبْحَانَكَ لا تُحْصى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى، وَلَكَ الْحَمْدُ إِذَا رَضيْتَ، وَلَكَ الْحَمْدُ بَعْدَ الرَّضَا، ٱلْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَميْنَ. اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيّد نَا مُحَمّد في النّبيّين وَ الْمُرْسَلِيْنَ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّد فيْ كُلِّ وَقْت وَحَيْن، ٱللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيّدنا مُحَمّد في الْمَلاَء الْأَعْلَى إِلَى يَوْم الدّيْن، اللَّهُمَّ صَل وسَلَّمْ عَلَى سَيَّدنا مُحَمَّد حَتَّى تَـرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثَيْنَ. أَللَّهُمَّ أَثْبُ بِمَحْض فَضْلَكَ وَجُوْدُكَ وَكَرَمَكَ ثُوابَ مَا قَرَأْنَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظيْمِ وَمَا قُلْسَنَاهُ مِنْ قَوْلِ لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَمَا قُلْنَاهُ مِنْ قُول سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْده، وَمَا قُـلْنَاهُ مِنْ يَا الله يَا الله وَمَا صَلَّيْنَاهُ عَلَى حَبِيبِكَ سَيِّدنَا مُحَمَّدِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ فيْ هَذَا الْمَجْلس الْمُبَارَك هَديَّةً وَاصلَةً، وَرَحْمَةً نَازِلَةً، وَبَرَكَةً شَامِلَةٌ نُلِقَدُّمُ ثُوابَ ذَلِكَ إِلَى حَضْرَة سَيِّدنَا وَحَبِيْبَنَا وَشَفِيْعَنَا وَقُرَّة أَعْيُننَا سَيِّدنَا مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَليْه وَسَلَّمَ ثُمَّ إِلَى أَرْوَاحِ آبَائه وَإِخْوَانه منَ ٱلْأَنْبِيَاء وَالْمُرْسَلَيْنَ ثُمَّ إِلَى أَرْوَاحِ كَآفَّة أَصْحَاب سَيِّدنَا رَسُوْل الله أَجْمَعِـيْنَ. وَأَهْل بَيْته وَأَزْوَاجِه وَذُرِّياته أَجْمَعيْنَ خُصُوْصًا منْهُمْ سَيِّدُنَا الْإِمَامُ الْمُهَاجِرْ إِلَى الله أَحْمَد بن عَيْسَى وَالْحَبِيْبِ عُبَـيْد الله بنْ أَحْمَدْ

وَسَيِّدُنَا الْأُسْتَاذُ الأَعْظِمِ الْفَقيْهِ الْمُقَدَّم مُحَمَّد بْن عَلَيْ بَاعَلُويْ وَسَيِّدنَا مُحَمَّدُ بن عَلِيْ مَـوْلَى الدَّوِيْلِلَة وَابْنُهُ الْمُقَدَّمِ الثَّاني الشَّيْخ عَبْدُ الرَّحْمَن بْن مُحَمَّدٌ اَلسَّقَافُ وَالْحَبِيْبِ عَبْدُ الله بن أبي بَكُرْ الْعَيْدَرُوْس وَابْسنهُ الْحَبيْبِ أَبِيْ بَكُر بنْ عَبْدُ الله الْعَيْدَرُوْس الْعَدَنِيْ وَسَيَّدُنَا الإِمَامْ فَخْرُ الْوُجُـوْد الشَّيْخ أبي بَكُر بْن سَالمْ وَأَخِيْه عَقَيْل بنْ سَالمْ وَالْحَبِيْبِ أَحْمَدُ بنْ مُحَمَّدُ الحَبْشيُ صَاحِبُ الشَّعْبِ والحَبِيْب عَـبْدُ الرَّحْمَنْ بِنْ مُحَمَّدٌ الجُفْرِي مَوْلَى

عَرْشه وَالْحَبِيْبِ يُوسُفْ بِنْ عَابِدْ الْحَسْنِيْ ثُمَّ إِلَى رُوْح قُطْبِ الأَنْفَاسْ الْحَبِيْب عُمَرْ بنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ٱلْعَطَّاسْ وَالشَّيْخ عَلَى بِنْ عَـبْدُ الله بَارَاسِ. ثُمَّ إِلَى رُوْحِ سَيّدنَا الْإِمَام قُطْب الْإِرْشَادْ وَغُوْث الْبلاَدْ وَالْعَبَادْ الْحَبِيْبِ عَبْدُ الله بْن عَلُوْي الْحَدَّادْ وَ أُصُـوْله وَ فُرُوْعـه. وَسَيّدنا الإمام الْعَارِف بالله الْقُطْب الْحَبيْب عَلَى بن مُحَمَّدُ الْحَـبْشيْ وَأَصُولُه وَفُرُوعه وَ تَلاَمِذَتِه. ثُمَّ إِلَى رُوْح سَيدنَا الإِمَامُ القُطب الحَبِيْبِ أَبُوْبَكُر بنْ مُحَمَّدُ السَّقَافْ

وَابْنه الْحَبِيْبِ شَيْخٌ وَإِحْوَانه وَ أُصُوْلِهِمْ وَفُرُوْعِهِمْ ثُمَّ إِلَى أَرْوَاحِ كَـآقَة أَوْليَاء الْكُوْن أَجْمَعَيْنَ أَيْسَنَمَا كَانُسُوْا وَ كَانَتْ أَرْوَاحُهُمْ، ثُمَّ إِلَى رُوْح مَن اجْــتَمَعْنَا هــا هُنَا مِنْ أَجْلَكَ وَ بِسَبَه فُـــلان ابن فُلان وأُصُوله وَفُــرُوعه وَ الْمُنْتَسبيْنَ إِلَيْه أَجْمَعيْنَ خَاصَّة ثُمَّ إِلَى أَرْوَاح وَالديْنَا وَوَالديْكُمْ وَأَمْوَاتِكَا وَامْ وَاتَّكُمْ وَأَمْوَاتِ الْمُسْلَمِيْنَ عَامَّة أوْصل اللَّهُمَّ ثُـوابَ ذَالكَ مَـنَّا إِلَيْهِمْ وَاجْعَلْهُ نُورًا يَسْعَى وَ يَتَلَأَلاُّ بَيْنَ أَيْدَيْهُمْ ،

وَاجْعَلْهُ حِجَابًا لَهُمْ مِنَ النَّارِ وَ سِثْرًا لَهُمْ منَ النَّارِ وَاشْتَرَاءً لَهُمْ مِنَ النَّارْ، وَبَلَّغُهُمْ به منَ الْفرْدُوس أَعْلَى مَنَازِلْهَا وَاكْتُبُ لَهُمْ بِهِ مِنَ الثُّوَابِ أَجْزَلَهُ وَأُوْفَرَهُ، وَأَثْقَلْ به مَوَازِيْنَهُمْ منَ الْحَسَّنَاتِ وَاغْفُرْلَهُمْ به جَميْعَ الذُّنُوْبِ وَالسَّيْئَآتِ وَارْفَعْهُمْ به عَنْدَكَ إِلَى أَعْلَى الدَّرَاجَاتْ وَاخْلُفْهُمْ فَيْ أُوْلاَدهم وَمَن انْتَسَبَ إِلَيْهِمْ بِالْخِلاَفَة الْحَسَنَة وَالْعَقب الصَّالحْ، اللَّهُمَّ ادْخلْ فيْ قُبُوْرهمْ الرَّوْحَ وَالرَّيْكِ عَانْ وَالْفُسْحَةَ وَالْأَمَانُ وَالْعَفُو وَالرّضُوانُ يَاحَنَّانُ يَامَنَّانُ

يَامَنْ إِذَا سُئِلَ أَعْطَى وَإِذَا اسْتُعِيْنَ أَعَانْ، أَللَّهُمَّ ارْحَمْ تَضَرُّعَنَا وَاجْبُر إِنْكُسَارِنَا وَاقْبَلْ دُعَانًا وَاخْتَمْ بِالصَّالِحَاتِ أَعْمَالَنَا وَأَعْمَارَنَا وَعَلَى الإِيْمَانِ وَالإِسْلاَم جَميْعًا تُوَفَّنَا وَأَنْتَ رَاضَ عَنَّا، وَلاَ تُحْسِنَا اللَّهُمَّ فيْ غَفْلَةٌ وَلاَ تَأْخُذْنَا عَلَى غِرَّة. وَاجْعَلْ آخرَ كَالاَمنَا منَ الدُّنْيَا عَنْدَ إِنْتَهَاء آجَالنَا قُول لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمْ أَحْيَانَا عَلَيْهَا يَاحَيُّ وَامَـــ ثَنَا عَلَيْهَا يَا مُميْتُ وَابْعَثُــنَا عَلَيْهَا يَا بَاعِثُ وَانْفَعْنَا وَارْفَعْنَا بِهَا يَوْمَ لاَ

يَنْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُوْنَ إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقُلْب سَلَيْم، رَبَّنَا اغْفِضُ لَنَا وَلإِخْسُوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فيْ قُلُوْبِنَا غلاًّ للَّذِيْنَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفْ رَّحَيْمٌ، أَللَّهَمَّ مَغْفَرَتُكَ أَوْسَعُ منْ ذُنُوبْنَا وَ رَحْمَتُكَ أَرْجَى عَنْدَنَا مِنْ أَعْمَالْنَا. وَصَلَّى الله عَلَى سَيّدنَا مُحَمَّد وَعَلَى آله وَصَحْبه وَسَلَّمْ بِفَضْل سُـبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَليْنَ، وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَ إِلَى حَضْرَةٍ النَّبِيِّ مُحَمَّد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الفاتحة.